



## NOTONO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR

# القصيرة القائنة والمتراف المتراف المتر

الم مراهد

معيره لاعدد: حافظ بن الأحمر ل الحركم أي

شرحها

بجيرُ لَا لَأَنْكُ وَيَ يَحِيدُ لِلْكَالِمِينَ الْبُدَيْرِ

الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ / ٢٠١٦م

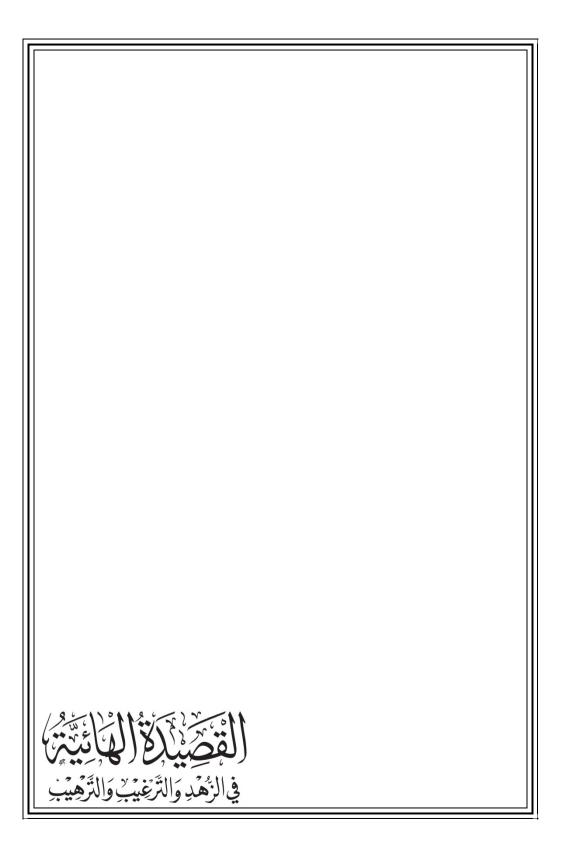



لِلشَّيخ حَافِظ بْنِ أَجُمَّد الجَكمِيِّ

شركها

عِبْدُرْ لِأَرْ الْمُنْ الْمُعْمِدُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُن

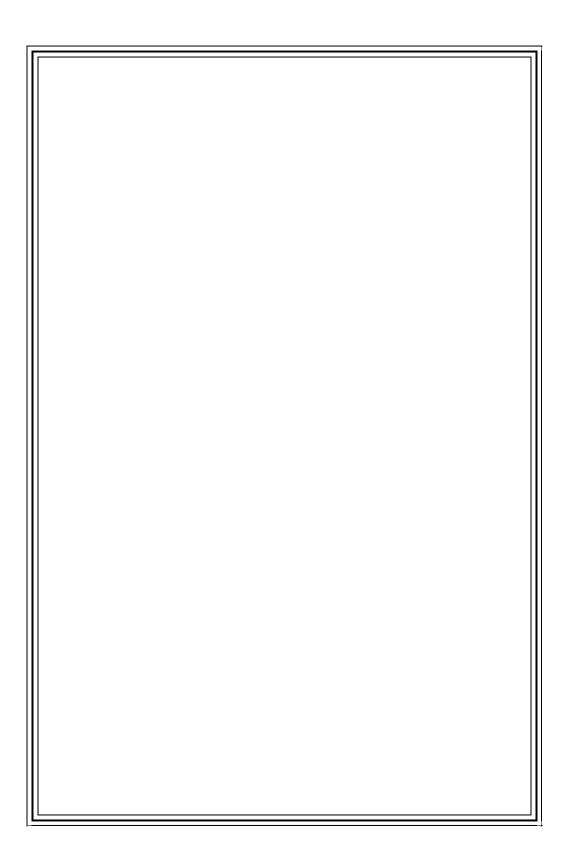

## و قدّمه

إِنَّ الْحَمَدُ لله، نحمَدُهُ ونستَعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله من شرور أَنْفسنا، ومن سيِّنَات أعمالِنَا، من يهده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْللْ فلا هادي له، وأشهد أن لا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

أمَّا بعدُ؛

فبين أيدينا منظومةٌ نافعةٌ وقصيدةٌ مُفيدةٌ للعلّامة العَلَمِ الشَّيخِ الإمامِ حافظِ ابنِ أَحمدَ بنِ عَلِيٍّ الحَكَمي :، الشَّهيرِ بحُسنِ التَّصانيف، وجمالِ المُؤَلَفات، وجودةِ المنظومات العلميَّةِ المُتنوِّعةِ في أبوابِ الشَّريعةِ، لَمَا حَوَتْه من علمٍ غزيرٍ، وتقريرٍ نافعٍ، وحسنِ استدلال، وجمالِ ترتيبٍ، ووضوحِ عبارةٍ، وطيبِ نُصحٍ من هذا الإمامِ الهُمام .:.

وممَّا نظمَهُ : هذه القصيدةُ الهائيَّة، وهي في باب شريف ومُهمٍّ من العلم؛ وهو الزُّهدُ في الدُّنيا والتَّحذيرُ من الافتتان بها، والتَّكالُب عليها، وأن تكون أكْبَرَ همِّ المرء، ومَبلَغَ علمه، وغايةَ مَقصُوده؛ فَإنَّ من كان كذَلك أضرَّ تُه الدُّنيا مَضرَّةً عظيمةً، وكانت سبب هَلكته وحرمانه من الخير، والنَّاظمُ : قد أحسن وأجاد في

هذه المنظومة؛ فإنَّها مع اختصارها حَوَتْ خيرًا كثيرًا، ونفعًا عظيمًا.

وقد كتب العلماءُ \_ رحمهم الله \_ في هذا البابِ كتاباتِ نافعةً، ومُؤلَّفاتٍ مفيدةً؛ كالإمام أحمد وابن المُبارَك ووكيع وهنَّاد بن السَّريِّ وغيرهم.

وطالبُ العلمِ يحتاجُ أن يقرأ ما كَتبَه أهلُ العلم في هذا الباب من أجل أن تَتهَذَّبَ نفسُه ويَستقيمَ قلبُه، وتَصلُحَ حالُه، وألَّا يُفتَتَن بالدُّنيا.

وأُحِبُّ أَن أُشِيرَ إِلَى أَنَّ الشَّيخَ زِيدًا بِنَ مُحَمَّد بِنِ هادي المدخلي : له تعليقٌ على هذه المنظومة بعنوان: «التَّعليقات البَهِيَّة على القصيدة الهائيَّة»، وفيه كفايةٌ في توضيح مَضامينها، وبيان ما حَوَتْه من معان عظيمة، وإفادات مباركة، وهي مطبوعةٌ مُتدَاولَةٌ، أسألُ الله أن يُعظم بها النَّفع وبشَرحِي هذا، إنَّه وليُّ التَّوفيقِ لا شريكَ له (۱).



<sup>(</sup>۱) وأصلُ هذا الشَّرِح دروسٌ ألقَيْتُها في مسجد عائشة عبد الله المحري بمنطقة المسايل من دولة الكويت، عُقدَت في ثلاثة مجالس بدءًا من يوم الخميس ٢٨/ ٢/ ١٤٣٧ هـ، وكانت الاستضافة بتنسيق من مكتب الشُّؤون الفنيَّة بوزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، أَجْرَيْتُ عليه تعديلات وإضافات وتنقيحات، وشكر الله لإمام هذا المسجد خالد الكندري جُهْدَه وحِرْصَهُ على خروج هذه الدُّروس مطبوعة، والله وحدَه المُوفق.

وما لي وللدُّنيا وليستْ ببُغْيَتي وَلاَ مُنْتَهي قَصْدي ولستُ أنا لها ولسُّ أنا لها ولسُّتُ بميَّال إليها ولا إلى رئاستها، نتنًا وقبْحًا لحالها!!

#### 🗖 الشرح

## قوله (وما لي و للدُّنيا وليْسَتْ ببُغْيَتي):

صدَّر النَّاظمُ : هذه القصيدة بهذا البيت مُبيِّنًا أنَّ الدُّنيا لم تَأْسِرْ قلبَه، ولم تَستَحوِذْ على نَفسِه؛ كما هو حالُ كثير من النَّاس، ولا يقول هذه الكلمة إلَّا من فطنَ لحال الدُّنيا وما فيها من فتنة جارفة وزُخرف زائل ومتاع فان.

وهي كلمةٌ ثَبَتُ عن النَّبِيِّ كيا جاء في حديث ابنِ عبَّاس أنَّ عمر دخل على رسول الله وهو على حَصير، قد أثَّر في جنبه، فقال: «يا نبيَّ الله! لو الخَّذْتَ فراشًا أُوْثَرَ من هذا»؟ فقال: «مَا لِي وللدُّنْيَا، مَا مَثَلِي ومَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ سَارَ في يَوْمٍ صَائِفٍ فاسْتَظَلَّ ثَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً من نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وتَرَكَهَا» (۱).

وهذه حال العبد في الدُّنيا، وحالُ إقامته وتمتُّعه بملذَّاتها، فهو كمَثَلِ رَجلِ استَظَلَّ بظلِّ شجرة ثمَّ مضى وانصرف وتركها، فلهاذا تَستَولِي على قلبِ المرء؟! ولماذا تستحوذُ على اهتهامه؟! ولماذا تكون مَبلَغَ علمه وغاية مقصُودِه وهذا مَثَلُها؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٧٤٤)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤٣٩).

#### قوله (وليست ببُغْيتي):

أي ليست بمَطلبي ومَقصودي وهِمَّتي، وإنَّمَا الهُمَّةُ والرَّغبةُ مُنصرِ فَةٌ للآخرة؛ فهي البُغيةُ والرَّغبةُ، بل هي غايةُ المُنكي.

## قولُه (ولا مُنْتَهِى قَصْدي):

أي أنَّها لم تَستَوْل على مَقصده وغايَته، وإنَّما الغايةُ نَيلُ رضوانِ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا

#### قوله (ولستُ بمَيَّال إليها):

ليس عندي ميلٌ وانشراحُ صدر ورغبةٌ في الدُّنيا، وزِينَتِها وزُخرُفِها ورئاسَتها، كلُّ ذلك ليس لي فيه همَّةٌ ولا رَغبةٌ.

فأرشد : في هذَيْن البيتَيْن إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم - النَّاصح لنفسه - مع هذه الدُّنيا، وألَّا يغتَرَّ بمَتاعِها الزَّائل، وزُخْرُفها الفاني، وبَهجَتِها المُنقَضِيَة؛ فإنَّ كلَّ فرحة وعافية، وكلَّ غني ومتاع في الدُّنيا سيَنتَهي ولا بدَّ.

ولا يُفهَمُ مَمَّا تقدَّم أنَّ الإنسانَ يَتركُ تحصيلَ ما يُقيمُ دنياه ورزقه ومَسكَنه ومَلبَسه، ويبقى عالةً على الآخرين، بل لا يضرُّ المسلمَ أن يعملَ ويكدَح ويحصِّلَ المال، ولو أصبح المالُ عنده كثيرًا، لكنَّ الَّذي يَضرُّه أن تكونَ الدُّنيا همَّهُ وبُغيتَه ومَقصدَه ومَبلغَ علمه.

ولذا جاء عن النَّبيِّ أَنَّه كان يقول في دعائه: «وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبْلَغَ علمنَا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه التِّرمذي في «الجامع» (٣٠٠٢)، وحسَّنه الألباني في «الكلم الطَّيِّب» (٢٢٦).

ولا يَضُرُّهُ أيضًا أن يكون من اهتهامه بالدُّنيا إبقاءُ أولاده أغنياءَ، وتحصيلُ مصالحِهم وأرزاقهم، كما جاء في الحديث: «إِنَّكَ أَنْ تَذْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(١).

فأبوابُ الزُّهدِ في الدُّنيا إن لم تُفهَمْ على وَجهِها فقد تصل بالإنسانِ إلى الدُّخولِ في نوعٍ من الانحرافِ والمُخالَفةِ لشَرعِ الله\_سبحانه وتعالى\_.

فالحاصل أنَّ الإنسانَ ينبغي أن يعرف حقيقةَ الدُّنيا، وخسَّتَها، وسرعةَ زوالهَا، وأنَّها ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها، إلَّا الخيرَ وذكرَ الله والعملَ الصَّالحَ والتَّقرُّبَ إلى الله على الله والعملَ الصَّالحَ والتَّقرُّبَ إلى الله على الله وتعالى من كما جاء في الحديث: «إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذكرَ الله وَمَا وَالاهُ وعَالَما أو مُتَعَلِّمًا» (٢).

«فالدُّنيا في الحقيقة لا تُذَمُّ، وإنَّما يتوجَّهُ الذَّمُّ إلى فعل العبد فيها، وهي قَنطَرةُ ومَعبَرُ إلى الجنَّةِ أو النَّار، ولكن لمَّا غَلَبتْ عليها الشَّهواتُ والحظوظُ والغفلةُ والإعراضُ عن الله والدَّارِ الآخرة \_ فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها \_ صار لها اسمُ الذَّمِّ عند الإطلاق، وإلَّا فهي مَبنى الآخرة ومَزرَعَتُها، ومنها زادُ الجنَّة، وفيها اكتسبت النُّفوسُ الإيمانَ ومعرفةَ الله وحَبَّتُه وذكرَه ابتغاءَ مرضاته، وخَيرُ عيش ناله أهلُ الجنَّة في الجنَّة إنَّما كان بها زَرعُوه فيها. وكفى بها مدَّعاً وفضلًا ما لأولياء الله فيها من قُرَّة العيون، وسرور

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٢٩٥)، ومسلم في «صحيحه» (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه التَّرمذي في «الجامع» (٢٣٢٢)، وابن ماجه في «السنن» (٢١١٢)، وحسَّنهُ الألباني في «صحيح الترغيب» (٧١).

القلوب، وبهجة النُّفوس، ولذَّة الأرواح، والنَّعيمِ الَّذي لا يُشبِهُه نعيمٌ؛ بذكره ومعرفته ومحبَّته وعبادَته والتَّوكُّلِ عليه والإنابة إليه والأُنسِ به والفَرحِ بقُربِه والتَّذلُّلِ له ولذَّة مُناجاته والإقبالِ عليه، والاشتغالِ به عن سواه، وفيها كلامُهُ ووحيهُ وهداه وروحُه الَّذي ألقاه من أمره فاجتبى به من شاء من عباده»(١).

#### ※ قال ∷

سَرِيعٌ تَقَضِّيها، قَريبٌ زَوَالهُا وأَرْبَاحُها خُسرٌ، ونَقْصٌ كَمَالُهَا غَبيٌّ، فَيَا شُرْعَ انْقطاعَ وصَالها!

هي الدَّارُ دَارُ الهَمِّ والغَمِّ والعَنَا مَيَاسِيرُها عُسْرٌ، وحُرْنُ سُرُورُها إِذَا أَضْحَكَتْ أَبْكَتْ، وإِنْ رَامَ وَصْلَها

#### 🗖 الشرح

يبيِّنُ : في هذه الأبيات حالَ الدُّنيا، وحالَ النَّاس فيها.

#### قوله (دار الهَمِّ، والغمِّ، والعَنا):

هذه أمورُ حاصلةٌ للنَّاس ولابُدَّ؛ فإنَّهم وإِنْ أُوتوا فيها المالَ والرِّئاساتِ والمَناصبِ فلن يَسلَموا منها.

فَإِنَّهَا إِن أَضْحَكَتْ قليلًا أَبكت كثيرًا، وإِن سرَّت قليلًا أحزنت كثيرًا، وما مُلئَ بيتٌ فَرَحًا إِلَّا مُلئَ تَرَحًا.

ودواء الهمومِ والغمومِ ذكرُ الله \_ سبحانه وتعالى \_ وعبادتُهُ، واللُّجوءُ إليه،

<sup>(</sup>١) «عدة الصَّابرين وذخيرةُ الشَّاكرين» لابن القيِّم (ص٣٣).

والإقبالُ على طاعته، وتلاوةُ القرآن، والإيهانُ بقضاء الله وقَدَره، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَهُ وَحَيَوْةَ طَيِّبَةً ﴾ أي: يَسْعدُ، ويَهْنَأُ في الحياة الدُّنيا.

وقال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾.

و لهذا ثبت عن النّبيّ أنّه قال: «مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ وحُزْنٌ: اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وابْنُ عَبْدك، وابْنُ أَمَتك، نَاصِيَتِي بِيَدك، مَاضِ فِيَّ حُكْمُك، عَدْلُ فِي قَضَاؤُك، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هو لَكَ، سَمَّيْتَ بَه نَفْسَك، أو أَنْزَلْتَهُ فِي كَتَابِك، أو عَلَمْ الْغَيْبِ عِنْدَك، أن تَجْعَلَ القُرْآنَ وَيَعَلَم الغَيْبِ عِنْدَك، أن تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، ونُورَ صَدْرِي، وجَلاءَ حُزْنِي، وذَهَابَ هَمِّي؛ إِلّا أَذْهَبَ الله عَلَى الله وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِه فَرَحًا»، قالوا: يا رسولَ الله! ينبغي لنا أن نَتعَلَم هؤلاء الكلهات؟ قال: «أَجَلُ! يَنبَغي لمن سَمعَهُنّ أن يَتَعَلَمَهُنّ» (١).

فهذه الأمورُ المذكورةُ في الحديث من صحَّة المُعتَقد، والإيمانِ بالقَدَر، والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته، والتَّوسُّلِ إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_ بَها، وكذا العناية بالقرآن والاستشفاء به، وغيرِ ذلك ممَّا ورد في الحديثِ هي الَّتي فيها مُداوَاةُ الهموم والغُموم.

قوله (سَريعٌ تَقَضِّيها قَريبٌ زَواللهَا):

أي: مع هذه الأشياءِ المُتقدِّمةِ مِن الهمِّ والغَمِّ والآلام؛ (سَريعٌ تَقَضَّيها) فسريعًا ما تنقضي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٣١٨)، وصحَّحه الألباني في «السِّلسلة الصَّحيحة» (١٩٩).

ولهذا مهما أُوتِيَ المرءُ في هذه الدُّنيا من الجاه والمال والرِّئاسة وما إلى ذلك؛ يَفجأ النَّاسَ خبرُ موته أو افتقاره، فهو بين حاليْن: إمَّا أن تذهبَ عنه دُنْيَاهُ، أو يندهبَ عنها، كما قال الله عَلَّ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفَسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفَسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ، وكذلك انقضاءُ الدُّنيا كلّها قريبٌ، كما قال الله عَلَّ: ﴿ يَسَعُلُكَ النَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةَ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبِا ﴾ فعلى العبد أن يتنبَّه لحال الدُّنيا وسُرعة انقضائها.

## قوله (مَيَاسرُها عُسْرٌ وحُزنٌ سُرورُها):

فَالَّذِي فِي الدُّنيا من خيرٍ ويُسْرٍ وعافيةٍ، يقابلُهُ أيضًا ما فيها من عُسْرٍ ونَكَدٍ وآلامٍ.

والمصاعبُ والمتاعبُ تُلازِمُ مَطالبَ الدُّنيا قَبْلَ تحصيلها، وبعد تحصيلها، ووقتَ تحصيلها، فالمرء يعاني معاناةً شديدةً ويكونُ في همٍّ وغمٍّ حتَّى يُحُصِّلَ مَطلوبَهُ في الدُّنيا، وبعدَ تحصيله يَظلُّ في خوف وهمٍّ خشية أن يضيعَ من يده أيضًا، فتجد الإنسانَ مثلًا لو طَمِعَ في شراء سيَّارة أو مَنْزل؛ فإنَّه يَتعَبُ وينصَبُ في التَّفكيرِ وجمعِ المال، فإذا حصَّلها وصارت في يده انتقلَ لهمٍّ آخرَ وهو خشيةُ ضررها وفقدها، فلا يَسْلَمُ أيُّ شيء في الدُّنيا من هذه الأمور.

#### قوله (وأرْبَاحُهَا خُسْرٌ):

وذلك لأنَّ الأشياءَ الَّتي يَربَحُها الإنسانُ ويحصِّلُها في الدُّنيا غالبًا ما تكون على حسابِ دينه والَّذي خُلقَ من أجله، إلَّا من وقَّقهُ الله \_ سبحانه وتعالى \_ وهداهُ للجمع بين خَير الدُّنيا والآخرة.

#### قولُه (ونَقْصٌ كَمَاهُا):

فكمال الدُّنيا للمَرء هو نقصٌ في الحقيقة؛ لأنَّها تَأْخُذُ شيئًا من نَصيبهِ من الطَّاعة والعبادة وذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ ولاً بُدَّ.

## قولُه (وإن رَامَ وصْلَها غَبيٌّ):

أيْ: إذا طَمِع المرءُ في وصل الدُّنيا ونيلِ نعيمِها (فَيا سُرْعَ انقطاع وِصَالها) أي فسريعًا ما ينقضي هذا الوصال وينقطع.

يقول ابنُ القيِّم :: «سرورُ الدُّنيا أحلامُ نومٍ، أو كظلِّ زائلٍ، إن أضحكتْ قليلًا أبكَتْ كثيرًا، وإن سرَّتْ يومًا ساءَتْ دهرًا، وإن متَّعتْ قليلًا مَنَعتْ طويلًا، وما مَلَأتْ دارًا خيرةً إلَّا مَلَأتها عَبرَةً.

قال ابنُ مسعود : «لكُلِّ فرحةٍ تَرْحةٌ، وما مُلِئَ بيتٌ فرَحًا إلَّا مُلِئَ تَرَحًا».

وقال ابنُ سيرين :: «ما كان ضَحكٌ قطُّ إلَّا كان منْ بَعده بكاءٌ» (١).



فأساً لُ رَبِّي أَن يَحُ ولَ بِحَوْلِهِ وقُوَّتِه بَيْنِ ي وبَايْنَ اغْتِيَالْهَا

□ الشرح

لَّا ذَكَرَ حالَ الدُّنيا وبيَّن أمرَها دعا بهذه الدَّعوة العظيمة (فأسألُ ربي أنْ

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد في خير هدي العباد» (٤/ ١٧٤ \_ ١٧٥).

يَحُولَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ بِينِي وِبِينَ اغْتِيَالها) أي: بيني وبين أن تغتالني الدنيا، فكم قد تزينت للخلق حتى فُتنوا بها، واغترُّوا بها، فاغتالتهم وأهلكتهم.

ولا خلاصَ من اغْتيَالِ الدُّنيا وفَتْنها للمَرِء إلَّا باللَّجوء إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_ والتَّعوُّذ به من فتنتها، كما جاء في «صحيح الإمام البخاري» :: «بابُ في التَّعوُّذ من فتنة الدُّنيا»، وأورد حديث سَعد بن أبي وقَاص قال: «كان رسولُ الله يُعلِّمُنا هؤلاء الكلمات كما تُعلَّمُ الكتابةُ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ منَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إلى أَرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فتْنة الدُّنيَا وعَذَابِ القَبْر» (١).

ومن الدَّعوات النَّافعة ما ثبت من حديث ابن عمر أنَّه قال: «قَلَّما كان رسول الله يقومُ من جَلس حتَّى يدعو بَهولاء الدَّعوات لأصحابه: «اللَّهُمَّ اقْسمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتكَ ما يَخُولُ بَيْنَنَا وبَيْنَ مَعَاصيكَ، ومِنْ طَاعَتكَ ما تُبلِّغُنَا به جَنَّتكَ، ومَن اليقين ما تُهوِّنُ به عَلَيْنَا مُصيبَات الدُّنْيَا، ومَتَّعْنَا بأسْمَاعنا وأبْصَارِنَا وقُوَّتنا ما أَحْيَيْتَنَا، واجْعَلْهُ الوارثَ مِنَّا، واجْعَلْ ثَارَنَا على مَنْ ظَلَمَنا، وانْصُرْنا على مَنْ عَادانَا، ولا تَجْعَلْ مُنا اللَّانْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا،

وأيضًا من الدَّعواتِ النَّافعة في هذا الباب ما ثبت من دُعائه : «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فيها مَعَاشِي، أَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فيها مَعَاشِي،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه التِّرمذي في «الجامع» (٣٥٠٢)، وحسَّنه الألباني في «الكلم الطَّيِّب» (٢٢٦).

وأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، واجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، واجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، واجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مَنْ كُلِّ شَرًّ »(١).

فالحاصلُ أنَّ الدُّعاءَ مفتاحُ الخير، ومفتاحُ الفَرجِ، ومفتاحُ النَّجاةِ، فلهذا ينبغي على العبد أن يُقبلَ على الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالدُّعاء.



#### 

فَيَ اطَالَبَ اللَّهُ نِيَا الدُّنِيئَةِ جَاهِدًا أَلَا اطْلُبْ سُوَاها؛ إنَّهَا لا وَفَا لَهَا فَكُمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ حَرِيصٍ ومُشْفِق علَيْها فلَمْ يَظْفَرْ بها أَنْ يَنَالَها

#### □ الشرح

## قولُه (فيا طالبَ الدُّنيا الدَّنيئة جاهدًا):

يخاطبُ النَّاظمُ : من استغرق جُهدَهُ ووقتَهُ وهمَّتهُ وذكاءَهُ في الدُّنيا، وأكبَّ عليها بكُلِّيَّته: (**ألا اطْلُبْ سوَاها**) ومرادُه بسواها: أي الآخرة، فلا تكُنْ من أهل الدُّنيا وكُنْ من أهل الآخرة.

وإنَّما يكون المرءُ من أهل الآخرة؛ بطلب العلم، والتَّفُقُه في الدِّين، والإقبال على طاعة ربِّ العالمين، ولهذا جاء عن ابنِ مسعود أنَّه قال: «مَنْهُومَان لا يُشْبَعَان: صَاحِبُ العلم، وصاحِبُ الدُّنيا، ولا يَسْتَويَان؛ أمَّا صَاحِبُ العلم، فيزداد رضًا للرَّحن، وأمَّا صاحبُ الدُّنيا، فيتمادى في الطُّغيَان»، ثمَّ قرأ عَبدُ الله: ﴿كُلَّا إِنَّ رَضًا للرَّحن، وأمَّا صاحبُ الدُّنيا، فيتمادى في الطُّغيَان»، ثمَّ قرأ عَبدُ الله: ﴿كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَيَطْغَىَ ۚ أَن رَّءَاهُ ٱلسَّعَفَى ﴿ وقال للآخر: ﴿إِنَّمَا يَخَشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۷۲۰).

#### ٱلْعُلَمَاؤُلُ (١).

#### قوله (إنَّها لا وَفا لها):

أي أنَّها تُغَرِّر بأهلِها وأصحابها بمتاعها، ثم تزول عنهم ولا تبقى لهم كما قال تعالى: ﴿مَتَنعُ ٱلْغُـرُورِ ﴾.

## قوله (فَكمْ قد رأينا منْ حَريص ومُشفق عليها):

أي كثيرٌ هُمُ الَّذين انشَغَلُوا بالدُّنيا وزُخرُفِها عن العبادات والفرائض وأعمال الخير والبرِّ والتَّقرُّب إلى الله فأصبَحَتْ هَمَّهُمْ.

#### قوله (فلمْ يَظْفَرْ بَهَا أَن يِنالَهَا):

وإن نال منها شيئًا فسيذهبُ هذا الشَّيءُ عنه، أو يذهب عنه بالموتِ لا مَحَالةَ كما تقدَّم.

#### 

#### 

لَقَدْ جَاءَ فِي آيِ «الحديد» و «يونُسَ» وفي «الكَهف» إيضَاحُ بضَرْبِ مِثَالهَا وفي «آلِ عَمْرَانَ» وسورة «فاطر» وفي «غَافر» قد جَاءَ تبيّانُ حَالهَا وفي سُورة «الأحقاف» أعْظَمُ وَاعظ وكم من حَديثِ مُوجِب لاعْتِزَالهَا

#### □ الشرح

هذه الأبياتُ الثَّلاثةُ هي من أعظم ما احتوت عليه هذه المنظومةُ؛ لأنَّ بيانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدَّارمي في «سننه» (٣٤٤).

حالِ الدُّنيا ومتاعِها الزَّائلِ والتَّزهيدِ فيها جاءَ في نصوصِ الوحيَيْن، فالنَّاظِمُ أشار فيها بالدُّنيا ومتاعِها الزَّائلِ والتَّزهيدِ فيها جاءَ في نصوصِ الوحيَيْن، فالنَّاظِمُ أشار فيها إلى كلام الله ، وكلام رسوله .

#### قوله (لقد جاء في آي الحديد):

يشيرُ : لقولِ الله : ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِدِ كَمْثَلِ عَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وَثَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِدِ كَمْثَلِ عَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وَثَكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِدِ كَمْثَلِ عَيْثٍ أَعْبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وَمَعَفِرَةٌ مِنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ ٱللهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُودِ ﴾.

وهو مَثَلُ عظيمٌ، صدَّرَه اللهُ ﷺ بقوله ﴿ٱعۡلَمُوٓا ﴾ وهي كلمةُ تنبيهٍ يُؤتَى بها بين يَدَي الأمور العظيمة المُهمَّة ليتنبَّه لها المرءُ ويُحسنَ فهمَها.

﴿لَعِبُ ﴾: فشأنُ الدُّنيا أنَّها مُشغِلةٌ لأبدان النَّاسِ وأوقاتِهم، فتَضِيع أوقاتُهُم وتَهَا اللَّعب.

﴿ وَلَهُو ﴾: أي أنَّها مُلْهِيَةٌ للقلوب، وصارفةٌ لها عَمَّا خُلقَتْ لأجله.

﴿وَزِينَةُ ﴾: في المُلبَسِ والمَركَبِ والمَسكَنِ، وفيها أشياءُ تأسِرُ الإنسانَ ورُبَّها استولَتْ على قَلبه؛ فتصبحُ هَمَّتُهُ ومقصدُهُ في تحصيلها.

﴿ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ ﴿: فَكُلَّمَا ظَفَرَ الْإِنسَانُ بَشِيءٍ مِن مَتَاعِ الدُّنِيَا أَخَذَ يَفْخُرُ بِهِ وَيَتَعَالَى عَلَى الْآخِرِين، وأنَّه أُوسَعُ وأكثرُ وأفضَلُ مِنهم ونحو ذلك.

﴿ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوَالِ وَٱلْأَوْلَاكِ ﴾: فتكون همَّتُه أن يكون أكثرَ مالًا وولدًا من غيره، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾.

﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصِفَرًا ﴾ يعني: كمثل مَطر نزل على أرض جَدْبة أصابَها القَحطُ، فأنبتَتْ من كلّ زوج بَهيج، وأُعْجِبَ الكَفَّارُ \_ وهُم الزُّرَّاع \_ بنباته، واستولى على قُلوبِهم جمالُ الأرضِ وزينتها، ثمَّ ينقضى هذا الجمالُ، ويَهْلك النَّبات، وتذهبُ زينتهُ.

فانظر \_ رحمك الله \_ إلى جمالِ الأرضِ وزينَتها في الرَّبيعِ إذا نزل المطرُ، وكيف يطيبُ النَّظرُ إليها، وتمتَلئُ العينُ بهجةً وسرورًا كلَّما تكرَّر النَّظرُ إليها.

ثمَّ انظُرْ إلى الأرضِ ذاتِها مرَّةً أخرى بعد انقضاءِ الرَّبيع، قد لا تطيق النَّظرَ النَّظرَ اللَّها من الجَدب الَّذي أصابها.

فهذا مَثَلُ عظيمٌ ضربه ربُّ العالمين ـ سبحانه وتعالى ـ لحال الدُّنيا وزُخرُ فِها ومتاعها في أمْر يشاهدُهُ النَّاسُ بين حين وآخر في حياتهم.

#### قوله (ويُونُس):

ففي سورة يونس قد ضرَبَ الله مَثَلًا آخر في بيان حال الدُّنيا، وهو قولُه وَلِنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ مِنَاتُ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا حَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ مِنَاتُ ٱلْأَرْضِ مَثَا يَأْكُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ فَلمَّا نزل هذا المَطَرُ وارْتَوَتْ به الأرضُ أنبَت نباتًا صالحًا يأكُلُه وينتفع به الإنسانُ والأنعام، فيظنُّ الإنسانُ أنَّها باقيةٌ ومستمرَّةٌ له، فهذا حال تزيُّنِ الدُّنيا وتجمُّلها للمرء، لكن ماذا بعد ذلك؟ يقول تعالى: ﴿حَتَى إِذَا الْمَارَ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَقَوْمِ يَتَفَعَ بَمثلُ هذه الأمثال العظيمة ما كانت، فهذه حالةُ الدُّنيا، سواءٌ بسواء، وإنَّا ينتفع بمثل هذه الأمثال العظيمة ما كانت، فهذه حالةُ الدُّنيا، سواءٌ بسواء، وإنَّا ينتفع بمثل هذه الأمثال العظيمة الما كانت، فهذه حالةُ الدُّنيا، سواءٌ بسواء، وإنَّا ينتفع بمثل هذه الأمثال العظيمة اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ العَلْمُ اللهُ ال

أَهُلُ التَّفَكُّرِ والتَّأَمُّلِ فَتُوقظ قلوبَهم وتُحييها، ويَسلَمُون من الاغترارِ بزُخرُفِها والافتتان بزينتها.

## قوله (وفي الكَهْف):

أي قولُه تعالى: ﴿ وَٱضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءِ أَنَزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَأَخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُّقْتَدِرًا ﴾، «كذلك هذه الدُّنيا، بينها صاحبُها قد أُعْجبَ بشبابه، وفاق فيها على أقرانه وأترابه، وحصَّل درهَمَها ودينارَها، واقتَطفَ من لذَّته أزهارَها، وخاض في الشَّهوات في جميع أوقاته، وظنَّ أنَّه لا يزال فيها سائرَ أيَّامه؛ إذ أصابه الموتُ أو التَّلفُ لماله، فذهب عنه سرورُه، وزالت لذَّتُه وحبورُه، واستوحش قلبُه من الآلام، وفارق شبابَه وقوَّته وماله، وانفرد بصالح أو سيِّئ أعماله ، هنالك يَعضُّ الظَّالمُ على يَديْه، حين يعلم حقيقةَ ما هو عليه، ويتمنَّى العَودَ إلى الدُّنيا، لا ليستكمل الشَّهوات، بل ليَستَدركَ ما فَرَطَ منه من الغَفَلات؛ بالتَّوبة والأعمال الصَّالحات، فالعاقل الحازمُ الْمُوفَّقُ يعرضُ على نَفسه هذه الحالةَ، ويقول لنفسه: قدِّري أنَّك قد متِّ، ولا بدَّ أن تموتي، فأيَّ الحالتَيْن تختارين؟ الاغترارَ بزُخرُف هذه الدَّار، والتَّمتُّعَ بها كتَمتُّع الأنعام السَّارحة، أم العملَ لدار أُكُلُها دائمٌ وظلُّها، وفيها ما تشتهيه الأنفسُ وتَلَذُّ الأعينُ؟ فبهذا يُعرَفُ توفيقُ العبد من خذلانه، وربحُهُ من خسرانه»(١).

## قوله (إيضاحٌ بضرب مثالها):

أي جاء في الآيات الثَّلاث المُتقدِّمة توضيحُ حال الدُّنيا بضرب مثَال يكشف

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرَّحمن» لابن سعدي (ص٥٥٠).

عن حقيقتها، وفائدةُ الأمثالِ المضروبة تقريبُ المعاني، وجعلُ الأمورِ المَعنويَّة بمثابة الأمور المُشاهَدة المحسوسة، ولهذا قد أكثَرَ اللهُ \_ سبحانه وتعالى \_ منها في القرآن؛ لعظيم نَفعها، واللهُ يقول: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْشَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴾.

#### قوله (وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها):

فجاءَ في هذه السُّور الثَّلاث بيانُ حال الدُّنيا، وأنَّها مَتاعُ الغرور، فأمَّا آيةُ آل عمران فهي قولُ الله ﷺ: ﴿ وَهَا آلَ لَيْ اللهُ الل

وأمَّا آيةُ فاطر فهي قولُ الله عَلَا: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ اللهُ عَنْرَنَّكُمُ اللهُ عَنْرَنَّكُمُ إِلَيْهِ ٱلْغَرُورُ ﴾.

وأمَّا آيةُ غافر فهي في النَّصيحة الَّتي قدَّمَها مؤمنُ آل فرعون ﴿ يَكَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾.

فبيَّن اللهُ ﷺ فِي الآياتِ الْمُتقدِّمةِ أَنَّ الدُّنيا مَتَاعٌ زَائلٌ فَانَ، وأَنَّهَا مَتَاعُ الغرور، والتَّسَعَ وعَظُمَ فهو زَائلٌ في نهايتِه وفانٍ، فلهاذًا يَغتَرُّ الإنسانُ بها؟! قوله (وفي سورة الأحقاف أعظمُ واعظ):

 فكيفَ يغترُّ الإنسانُ ويَستَولِي على قلبهِ هذا الوقتُ القليلُ الَّذي سرعان ما ينقضى ويذهب؟!

ومن العَجيبِ أنَّ هذه الدُّنيا خَلَقَها اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ ا

## قوله (وكم من حديث موجبٌ لاعتزالها):

من ذلك ما رواه أبو الدَّرداء قال: «قال رسولُ الله : «إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةُ، مَلْعُونُ مَا فِيهَا؛ إِلَّا ذكْرَ الله، ومَا وَالاه، وعَالَمًا، أو مُتَعَلِّمًا» (١)، وقال : «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضَرَةٌ، وإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلَفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فاتَّقُوا الدُّنْيَا واتَّقُوا النِّنيَا واتَّقُوا النِّنيَا واتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أُولَ فَتْنَة بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء» (٢).

والنُّصوصُ في هذا المعنى كثيرةٌ في الكتاب والسُّنَّة تحذيرًا من الافتتان بالدُّنيا والانشغال بها عن الآخرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه التِّرمذي في «الجامع» (٢٣٢٢)، وابنُ ماجه في «السُّنن» (٢١١٢)، وحسَّنه الألباني في «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» (٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٧٤٢).

قال الإمامُ ابنُ القيِّم :: «لا تتمُّ الرَّغبةُ بالآخرةِ إِلَّا بالزُّهدِ في الدُّنيا، ولا يستقيمُ الزُّهدُ في الدُّنيا إِلَّا بعد نَظَرَيْن صحيحَيْن:

O نظر في الدُّنيا، وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسَّتها، وألم المزاحمة عليها، والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنَّغص والأنكاد، وآخر ذلك الزَّوالُ والانقطاعُ، مع ما يعقُبُ من الحَسرة والأسف؛ فطالبُها لا ينفَكُ من هم قَبلَ حُصُولها، وهم حال الظَّفر بها، وغم وحزن بعد فواتها، فهذا أحدُ النَّظرَيْن.

O النَّظر الثَّاني النَّظرُ في الآخرة، وإقبالها ومجيئها ولا بدَّ، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمَسرَّات، والتَّفاوت الَّذي بينه وبين ما هنا؛ فهي كما قال اللهُ سبحانه: ﴿وَٱلْكَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ فهي خيراتُ كاملةٌ دائمةٌ، وهذه خيالاتٌ ناقصةٌ مُنقَطعةٌ مُضمَحلَّةٌ.

فإذا تمَّ له هذان النَّظران آثَرَ ما يقتضي العقلُ إيثارَه، وزَهِدَ فيها يقتضي الزُّهدُ فيه...»(١).

وذَكرَ : نحوَ هذا المعنى في موضع آخر، وزادَ عليه أمرًا ثالثًا، فقال: «والَّذي يُصحِّح هذا الزُّهدَ ثلاثةُ أشياء:

O أحدها: عِلْمُ العبد أَنَّهَا ظلُّ زائلٌ، وخيالٌ زائرٌ، وأَنَّهَا كها قال الله \_ تعالى \_ فيها: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِيَّةِ فَيَعَانَهُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِيَّةِ فَيَرِينَهُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي اللَّهُ مَلْ وَلَيْتِ الْمُعَانِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وقال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِــ

<sup>(</sup>۱) كتاب «الفوائد» (ص١٣٦).

نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَمُّلُهَا أَنْهُمُ وَاللَّائَعُ وَاللَّائَعُ وَظَنَّ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ أَمْلُهَا أَمْرُنَا لَيَلًا أَوْنَهَا رَا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّرَتَغَنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَٱضۡرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَخُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَادِرًا ﴾.

وسهَّاها متاعَ الغُرورِ، ونهى عن الاغترارِ بها، وأخبرَنا عن سوءِ عَاقِبَة المُغتَرِّين بها، وحذَّرنا من مثل مُصارعهم، وذمَّ من رَضييَ بها، واطمأنَّ إليها.

وقال النَّبِيُّ : «مَا لِي وللدُّنْياَ؟ إِنَّمَا أَنَا كَرَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»(١).

وفي «الْمُسنَد» (٢) عنه حديثٌ معناه: إنَّ اللهَ جعل طعامَ ابنِ آدم، وما يَخرُجُ منه مثلًا للدُّنيا؛ فإنَّه وإن قَزَّحَهُ ومَلَّحهُ فلينظُرْ إلى ماذا يصير.

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُه عند البيت رقم: (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢١٢٧٧)، ولفظه: «عن أبيًّ بن كعب قال: قال رسولُ الله : «إِنَّ مَطْعَمَ ابنِ آدَمَ جُعلَ مَثَلًا لللَّانْيَا، وإِنْ قَزَّحَهُ ومَلَّحَهُ، فانْظُرُوا إِلَى مَا يَصِيرُ»، وأخرج أيضًا حَديثًا نحوه (١٥٧٤٧)، ولفظُه: «عن الضَّحَاك بن سفيان الكلابي أنَّ رسولَ الله قال له: «يا ضَحَّاك ما طَعَامُك؟» قال: يا رسولَ الله، اللَّحمُ واللَّبنُ، قال: «ثمَّ يَصِيرُ إلى ما قد عَلمتَ، قال: «فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لللَّنْيَا»، وصحَّحَهُ الألباني لغيره في «السِّلسَلة الصَّحيحة» (٣٨٢).

وقولُه: «وإن قزَّحه ومَلَّحَه» قال ابنُ الأثير: «أي: أي تَوْبَلَهُ، من القزح وهو التَّابل الَّذي يُطرَح في القِدْر، كالكَمُّون والكزبرة ونحو ذلك، والمعنى: أنَّ المَطْعَمَ وإن تكلَّفَ الإنسانُ التَّنوُّق في صَنعَتَه وتَطييبه فإنَّه عائدٌ إلى حال يُكرَه ويُستَقذَرُ، فكذلك الدُّنيا المحروص على عهارتها، ونظم أسبابها راجعةٌ إلى خراب وإدبار» [«النَّهاية في غريب الحديث» (٥٨/٤)].

فها اغترَّ بها ولا سَكَنَ إليها إلَّا ذو هَمَّة دَنيَّة، وعقل حَقير، وقَدْر خَسيس. الثَّاني: علمه أنَّ وراءَها دارًا أعظم منها قدرًا، وأجلُّ خطرًا، وهي دار البقاء، وأنَّ نسبتها إليها كما قال النَّبيُّ : «والله مَا الدُّنيَا في الآخرة إلَّا مثلُ مَا كَمُعَلُ أَحَدُكُم إصبعَه هَذه في اليَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟»(١)، فالزَّاهدُ فيها بَمنزلة رَجُل في يده درهم زَغَل، قيل له: اطرَحْه، ولك عوضه مائة ألف دينار مثلًا، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض، فالزَّاهد فيها لكمال رغبته فيها هو أعظم منها زَهدَ فيها.

O الثَّالثُ: معرفتُهُ أنَّ زُهدَهُ فيها لا يمنعُهُ شيئًا كُتبَ له منها، وأنَّ حرصَهُ عليها لا يَجلَبُ له ما لم يُقْضَ له منها، فمتى تيَقّنَ ذلك، وصار له به علم يَقينَ؛ هان عليه الزُّهد فيها؛ فإنّه متى تيَقّن ذلك، وثَلجَ له صدرُه، وعلم أنَّ مَضمونَهُ منها سيأتيه؛ بقي حرصُه وتَعبُهُ وكدُّهُ ضائعًا، والعاقلُ لا يرضى لنفسه بذلك.

فهذه الأمورُ الثَّلاثةُ تُسهِّلُ على العبدِ الزُّهدَ فيها، وتُثَبِّتُ قَدمَه في مقامه، واللهُ المُوفَّقُ لمن يشاء»(٢).

#### 

لَقَدْ نَظَرُوا قَوْمٌ بِعَيْنِ بِصِيرَةً إِلَيْهَا فلَهُ تَغْرُرُهُمْ باحْتِيَالْهَا فَلَهُ تَغْرُرُهُمْ باحْتِيَالْهَا فَلَهُ اللهُ حَقَالُهُ اللهُ حَقَالًا وَعَزْبُهُ لَلْهُ مَ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ إِرْثًا، ويَا لَهَا أَوْلَئِكَ أَهِلُ اللهُ حَقَالُ وَيَا لَهَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۸٥۸).

<sup>(</sup>٢) «طريق الهجرتين» (٢/ ٥٥٠ \_ ٥٥٤).

#### 🗖 الشرح

هذه حالُ أهلِ الحقِّ والهدى، ومَنْ وقَقَهم اللهُ ، وشَرَحَ صدورَهم، وهداهم إلى صراطه المستقيم؛ فإنهم نظروا إلى الدُّنيا (بعين بصيرة): فالنَّظُرُ إن كان عن بصيرة وتأمُّلٍ في حقيقة الدُّنيا وهَوَانها على الله عَلَى الله عَلَى، وسرعة انقضائها وزَوَالهَا، وكونها متاع الغُرور؛ هو النَّظُرُ النَّافعُ للعبد، وهو نظرُ أهل الهداية والحقِّ.

#### قوله (فلم تغررهم):

هذا نتيجةُ النَّظرِ النَّافعِ المُتقدِّم؛ أنَّها لم تَغرُرْهم (باخْتِيَالها) أي: بزِينَتِها وزُخرُفِها ومتاعها.

#### قولُه (أولئك):

أي الَّذين وفَّقهم اللهُ ﷺ لمعرفة حقيقة الدُّنيا، ولم تَغرُرْهم، ولم يَغتَرُّوا برُخرُفها.

#### (أهلُ الله حقا وحزبهُ):

والمرادُ بهم خاصَّتُهُ، وأولياؤُه؛ الَّذين اختصَّهم برحمته وعظيم فضله، وبيَّن لنا ربُّنا أَنَّ أُولياءَه: ﴿لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنَزُورَ ﴾، وثبتَ في الحديثِ عن نبيِّنا الكريمِ أَنَّه قال: ﴿إِنَّ للهُ تَعالَى أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ؛ أَهْلُ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ الله وخَاصَّتُهُ ﴾ (١).

## قولُه (لهم جنَّةُ الفردوس):

أُعدُّها اللهُ لَنُزُلًا لهم، ومثوبةً، وكرامةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابنُ ماجه في «السُّنن» (٢١٥)، وصححه الألباني، انظر «السِّلسلة الضَّعيفة» (١٥٨٢).

#### قوله (إرثًا ويا لها):

أي: ويا لها من إرث ونعمة وعَطيَّة؛ كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَتِلْكَ الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَتِلْكَ اللهُ مَا أَنْتُمُ وَهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾، فهؤلاء هم الوَارِثون لهذه النَّعمة الجليلة والمَكْرُمَة العظيمة؛ جنَّة الفردوس.

وقد ذكر الحافظُ النَّووي : في مُقدِّمَةِ كتابِه النافع «رياض الصَّالحين» أبياتًا، وهي تُنسَبُ للإمام الشَّافعي :، تَحوي المعنى الَّذي أشار إليه النَّاظمُ:

إِنَّ للله عبادًا فُطَنا طَلَقُوا الدُّنيا و خَافُوا الفِتنا فَطَنا وَخَافُوا الفِتنا فَطَروا فيها فلاَّ عَلمُوا أَنَّها ليْسَتْ لِحَيِّ وَطَنا جَعَلوها فَيْهَا سُفُنَا جَعَلوها فِيهَا سُفُنَا

#### ∗ قال ∷

ومَالَ إِلَيْهَا آخَرُونَ لِجَهْلِهِمْ فَلَا اَطْمَانُوا أَرْشَقَتْهُمْ نِبَالْهُا وَمَالَ إِلَيْهَا آخُرونَ لِجَهْلِهِمْ نِبَالْهُا أُولَئِكَ قَوْمٌ آثَرُوهَا فَأَعْقِبُوا بَهَا الْخِزْيَ فِي الْأُخْرَى، وذاقُوا وَبَالْهَا

#### 🗖 الشرح

هذا قسمٌ آخَرُ من النَّاسِ: وهم الَّذين غَرَّتهم الدُّنيا، وفُتنوا بزُخرُفِها، وأَهْتَهُم بمتاعِها، وسَلبَتْ أعينَهم زينتُها، فهالوا إليها، وأصبحَتْ هي بُغيتَهم، وأَهْتَهُم، ومُنتَهى قصدِهم.

#### قوله (ومال إليها آخرون لجهلهم):

فسَبِبُ هذا الافتتان والاغترارِ هو الجهلُ بالله ، وبحَقِّهِ الواجبِ عليهم، وكذلك لجهلهم بحقيقة الدُّنيا ومآلها.

## قوله (فله الطمَأنُّوا):

لهذا الزُّخرُف الزَّائلِ والمتاعِ الفاني، وظنُّوا أنَّهم باقون في هذا المتاعِ والزُّخرُف؛ (أرْشَقتهُم نِبَالهُا): الرَّشقُ: هو الرَّمي، والمقصودُ أنَّها رَمَتْهُم بنبالها، فمنهم من هَلَكُ على عصيانه وغروره وإعراضه عن الله ، ومنهم من ازداد طغيانًا وكفرًا بها أُوتِي من مَتَاعِ الدُّنيا وزُخرُفها، ومنهم مَنْ عاش حياةً هو فيها محرومٌ من لذَّة الطَّاعة، وهناءَة التَّقرُّب إلى الله ، فأهلكتهم أشدَّ الهلكة.

## قوله (أُولئك قومٌ آثرُوها):

أي آثروا الحياة الدُّنيا على الآخرة، ولم يكن لهم مرادٌ ولا رَغبَةٌ إلَّا بها، كما قال الله : ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُو فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ فهاذا كانت النَّتيجةُ؟ (فَأَعْقِبُوا بها الخزيَ فِي الأُخْرى) أي كانت العاقبةُ هي الخزيَ في الدَّار الآخرة كما قال تعالى: ﴿ثُرُّ جَعَلْنَا لَهُو جَهَنَّمَ يَصَلَلَهَا مَذْمُومَا مَّذْمُومَا مَّذْمُورًا ﴾.

#### قوله (وَذَاقُوا وَبَالْهَا):

الوَبَال هو سوءُ العاقبة، والمآلُ الوخيم، والمقصودُ أنَّهم ذاقوا الخزي وسوءَ العاقبة يوم وقوفهم بين يدي الله عَلاً.

قال ابنُ القيِّم :: «ومتى رأيتَ القلبَ قد تَرحَّلَ عنه حبُّ الله والاستعدادُ للقائه وحلَّ فيه حبُّ المخلوق والرِّضا بالحياة الدُّنيا والطُّمأنينةُ بها، فاعلَمْ أنَّه قد

#### 

፠ قال

فَقُلْ للَّذِينَ اسْتَعْذَبُوها: رُوَيْدَكُمْ! سَينْقَلبُ السُّمَّ النَّقيعَ زُلالْهُا ليَلْهُ وْا ويَغْتَرُّوا بِهَا مَا بَدَا لَهُ مْ مَتَى تَبلُغ الْحُلْقُ ومَ تُصْرَمْ حَبَالْكَا

#### □ الشرح

(فَقُل) يا من وَفَّقك الله عَلَى لحُسن البصيرة والمعرفة بحال الدُّنيا (للَّذين استعذبوها): وافتتنوا بزُخرُفها (رُويدَكُمْ): أي تمهَّلوا، وانظروا في عواقب هذا الغرور والافتتان قبلَ أن تَندَمُوا في مَوطن لا يَنفَعُكم فيه النَّدمُ، وانظروا إلى ماذا سيؤُول هذا الَّذي اسْتَعْذَبْتُمُوهُ، (سَينْقَلَبُ السُّمَّ النَّقيعَ زُلَالْهَا): السُّمُّ النَّقيعُ، وسُمٌّ ناقعٌ، وسمُّ منقوع؛ أي بالغٌ وشديدُ الإضرار، فهذا الَّذي ترَوْنَهُ عَذْبًا زُلالًا من مُتَع الدُّنيا سينقَلبُ إلى هذه الحال.

## قوله (ليَلْهُوا ويَغْتَرُّوا بها ما بَدا هَم):

وهذا كلامٌ عظيمٌ؛ فإنَّه يُقال للمَفتُون بالدُّنيا: لو لَهَيْتَ بهذه الدُّنيا ومتاعها وزخرُ فها؛ فإلى متى سيستمرُّ هذا اللَّهو!؟ أتنتظرُ أن يَفْجَأَكَ ويَدهَمَكَ الموتُ وأنت على هذه الغفلة؟ كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴿.

وهؤلاء اللَّاهون الغافلون متى عاينوا الموتَ تَمَّنُّوا أَن يُؤَجَّلَ؛ ليعملوا صالحًا

<sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۲۰۰).

غيرَ الَّذي كانوا يعملون، ولهذا يُذكَرُ عن الحسن البصري : أنَّه أراد أن يَعظَ أحدَ اللَّفَرِّطين المُعرضين فأخذَهُ إلى القبور، فقال له: «يا فلان! لو كنتَ مكانَ هؤلاء ماذا تتمنَّى؟ قال: والله أتمنَّى أن يُعيدني اللهُ للدُّنيا لأعمل صالحًا غيرَ الَّذي كنتُ أعمل، فقال: يا هذا أنتَ فيها تتَمنَّاه، فاعمل».

## قوله (مَتى تَبلُغ الْحُلْقُومَ تُصْرَمْ حَبَالْهَا):

أي متى تَبلُغِ الرُّوحُ الحلقومَ ستنقطع حبالُ الدُّنيا، وهي العَلائق والصِّلاتُ التَّتي يرتَبطُ بها الإنسانُ في الدُّنيا، من التَّجارات، والأموال، أو القصور، أو غيرها، كلُّها ستَنتَهي وتنقطع، إذا بَلغَت الرُّوحُ الحَلقومَ؛ لأنَّ النَّبيَّ يقولَ: «إنَّ اللهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدَ مَا لَمْ يُغَرِّغُو "()، أي ما لم تَبلُغِ الرُّوحُ الحلقومَ، كما قال الله عَلَّذ: ﴿ حَصَرَ الموتُ وصار الحَتَّى إِذَا حَضَرَ الحَقومَ، فلا تنفع التَّوبةُ حينئذ صاحبَها.

ومقصود النَّاظم : جهذا الكلام الحثُّ على المبادرة بالتَّوبة والإنابة، والرجوع إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

#### 

#### 

ويَوْمَ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ بكَسْبِهَا تَودُّ فِدَاءً لو بَنيهَا ومَالَكَا ومَالَكَا وَتَانَّحُ لَذُ إِمَّا بِاليَمِينَ كَتَابَهَا إِذَا أَحْسَنَتْ، أَوْ ضَدَّ ذَا بشَالِهَا وَيَانَحُ لَذُ إِمَّا بَسَالِهَا وَفَعَالِهَا وَفَعَالِهَا وَفَعَالِهَا وَفَعَالْهَا وَفَعَالِهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه التَّرمذي في «الجامع» (٣٥٣٧)، وابنُ ماجه في «السُّنن» (٤٢٥٣) وحسَّنه الألباني في «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» (٣١٤٣).

#### 🗖 الشرح

## قولُه (ويوم توفَّى كلُّ نفس بكسبها):

أي بها كسبت وحَصَّلَت في هذه الحياة الدُّنيا، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيُوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾. يُظْلَمُونَ ﴾. وقال ﷺ: ﴿ ثُمَّ تُوفَقَ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

فقولُه ﷺ: ﴿مَّا كَسَبَتُ ﴾ أي ما قدَّمَتْهُ في هذه الحياة من أعمال؛ فإنَّها سوف ﴿ثُوَفَى ﴾ أي ثُجازَى جزاءً وافيًا يومَ القيامة عند الوقوف بين يدي الله ﷺ.

وينبغي للعبد أن يُدْرِك ذلك، وأنَّ أيَّامَه وشهورَه وأعوامَه؛ وكلَّ ما يَقَعُ فيها من أقوال وأعمال مُحصَاةٌ عليه، وسيُوفَى ذلك كلَّه يومَ القيامة.

## قوله (تَوَدُّ فداءً لو بَنيها ومالها):

فالمُعْرِضُ والمُفرِّط في ذلك اليومِ يَندَم ندمًا شديدًا على تَفريطه وتَضييعه حينها يرى العذاب، ويودُّ أن يفدي نَفسه من العَذابِ وَسخَط الجبَّار عَالَا ولو بَبنيه وماله؛ كها قال الله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ مِن عَذَابِ يَوْمِينِ بَبنيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلنِّي تُويِهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْض جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ ويقولُ تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلنَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثَلَهُ و لَا قَتَدَوْل بِهِ عَلَى من عذاب الله وعقوبته.

#### قولُه (وَتَأْخُذُ إِمَّا بِاليَمِينِ كَتَابَها، إذا أُحْسَنَت):

وهم أهلُ القسم الأُوَّل الْمُتقدِّم؛ الَّذين وَفَّقهم الله ـ سبحانه وتعالى ـ للعلم

النَّافعِ والعملِ الصَّالحِ، ولم يَغتَرُّوا بالدُّنيا وزُخرُفها، فهؤلاء يأخُذُون كُتبَهم بأيانهم؛ وذلك جزاء الإحسان الَّذي كان منهم في هذه الحياة الدُّنيا.

#### قوله (أو ضدِّ ذَا بشمَالها):

وهؤلاء هم القِسمُ الثَّاني، وهم الَّذين لم يُحسِنوا بل أساؤوا وغرَّتْهم الحياةَ الدُّنيا، فإنَّهم يأخُذُون كتابَهم بشهالهم.

قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُونَ كِتَبَهُ وَيَمِينِهِ وَ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَبِيهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِي مُلُواْ وَسَابِيهُ ۞ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنَ أُونِي كِتَبَهُ وَبِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَلَيَتَنِي لَمُ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنَ أُونِي كِتَبَهُ وَبِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفُوهُ ۞ فَلُو كَيْبَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ۞ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ۞ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيةٌ ۞ هَلَكَ عَنِي السَّلَةِ وَرَعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا سُلَطْنِيَةً ۞ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ۞ ثُمَّ أَلْمُ هُو ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فَأَسُلُكُوهُ ۞ .

## قولُه (ويبدو لَدَيْها ما أُسَرَّتْ وأَعْلَنَتْ، وما قدَّمَتْ من قولها وفعالها):

في ذلك اليوم تبدو للإنسان الأعمالُ الَّتي قَدَّمها، كما قال تعالى: ﴿عَلِمَتْ فَغُسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتَ ﴾ وسيقفُ الإنسانُ حينَها على عمله كُلّه ويراهُ مَسْطُورًا في كتابِ أعماله، كما قال تعالى: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلها ﴾، ويجدُهُ حاضِرًا عنده، ثمَّ يُجازى عليه؛ كما قال تعالى: ﴿لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَوُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجُزِي ٱلَّذِينَ أَسَوُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجُزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾، وقال أيضًا: ﴿لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غيرَ ذلك فلا يَلومَنَّ إلَّا نفسَه.

فهذا كلُّه ممَّاً يدعو العبدَ إلى التَّيقُظِ والتَّفطُّنِ، والأخذِ بالحزمِ والعزمِ، وأنْ

يُزِمَّ نفسَه بزِمَامِ الحقِّ والهُدَى، وأن يَحذَرَ أشدَّ الحذَرِ من التَّفريطِ والتَّهاونَ والتَّسويفَ والتَّاجيلَ.

#### 

#### ً قال ∷

بأيْدي الكرام الكاتبين مُسَطَّرُ هُنَالَكَ تَدُري رِبْحَهَا وخَسَارَهَا فَنَالَكَ تَدُري رِبْحَهَا وخَسَارَهَا فَإِنْ تَكُ من أَهْلِ السَّعَادَة والتُّقَى قَلْ وَخُورِهَا تَفُدوزُ بِجَنَّاتِ النَّعديم وحُورِهَا وتُدْرزَقُ مَّا تَشْتَهي من نَعيمها

فلَمْ يُغْنِ عنها عُذْرُهَا وجدَاهًا وإذ ذَّاك تَلْقَسى ما إِلَيْه مَآهُكَ فَإِنَّ هَا الْحُسْنَى بِحُسْنِ فِعَاهِا وثُحْسِبَرُ فِي رَوْضَاتِهَا وظلَاهَا وتَشْرَبُ من تَسْنيمها وزُلَاهَا

#### □ الشرح

فكلُّ ما قدَّمهُ العبدُ من قول أو فعل قد سُطِّر بأيدي الملائكة الكاتبين في كتابِ أعماله؛ كما قال ـ سبحانه وتعالى ـ . ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَيَدُ ﴾ فإنَّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد وكلَ إلى ملائكة كتابة الأعمال وتسطيرها ونسخها، فيكتبون كلَّ ما يقولُه العبدُ ويفعلُه، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ أُمَّةِ تُدُعَى إِلَى كِيَبِهَا ٱلْيُوْمَ فَيكتبون كلَّ ما يقولُه العبدُ ويفعلُه، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدُعَى إِلَى كِيَبِهَا ٱلْيُوْمَ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمَ وَعَمَلُونَ ﴾ فالمرادُ بقوله ﴿ نَسْتَنسِخُ ﴾ أي: بأمرنا للملائكة أن تكتُب أعمالكم، فتُحْصَى عليكم مُسطَّرةً في كتاب، تجدونه يومَ القيامة حاضرًا أمامكم.

قوله (فَلمْ يُغن عنها عُذْرُها وجدالها):

أي إذا قامت هذه النَّفسُ المُفرِّطة لتَعتَذرَ أو تجادلَ عن حالها ومآلها في ذلك اليوم: فلن تَنفَعَها المعذرةُ، ولن يَنفَعَها الجدالُ؛ لأنَّه يومُ الجزاء والحساب.

#### قوله (هُنَالك تَدْري ربْحَها وخَسَارَها):

فإذا أُخذَ الإنسانُ كتابَهُ، ثمَّ وجد أعمالَهُ مُحصاةً عليه، ولم يبقَ إلَّا حُلُولُ الجزاء؛ هنالك يظهر الرَّابِحُ؛ الَّذي يَنقلِبُ إلى أهلِه مسرورًا، أو الشَّقيُّ الخاسِرُ والعياذُ بالله.

#### قوله (وإذْ ذَاكَ تَلْقَى مَا إليه مَآهُا):

أي ما تَؤُولُ إليه؛ لأنَّ ذاك اليومَ هو يومُ الجزاء، فالمحسنُ يَؤُولُ أمرُهُ إلى الفوزِ بالإحسان، كما قال تعالى: ﴿وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَنَى ﴾ وقال: ﴿هَلَ جَزَاءُ الفوزِ بالإحسان، كما قال تعالى: ﴿وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَمْرُهُ إلى العقوبةِ والخُسران كما قال تعالى: ﴿وَثُمَّ كَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ ٱلسُّوَأَى ﴾.

وبعد ذلك فصَّل النَّاظمُ : في مآلِ المُحسِنين، ومآلِ المُسيئين، فقال في مآلِ المُحسِنين الرَّابحين:

## (فَإِنْ تَكُ مِنْ أَهْلِ السَّعَادةِ والتَّقَى):

## (فَإِنْ لَهَا الْحُسْنَى بِحُسْنِ فَعَالَهَا):

فأهلُ السَّعادة والتُّقى لهم عندَ الله الحسنى؛ وذلك لحُسْنِ فِعَالِهِم الَّتي قَعَالِهِم الَّتي قَدَّموها في الحياة الدُّنيا، ثمَّ فصَّل : في الثَّواب والنَّعيم فقال:

## (تَفُوزُ بِجَنَّاتِ النَّعيم):

الَّتِي أَعدَّها اللهُ ﷺ نَزُلًا لعبادِهِ المُتَّقِين، وأوليائه المُقرَّبِين، وذلك هو الفَوزُ العظيمُ.

## قولُه (وحُورها):

أي وتفوزُ بها أعدَّهُ الله \_ سبحانه وتعالى \_ فيها لهم من الحُور العين.

قولُه (وثْحُبَرُ): أي تُنَعَّم (في رَوضَاتِها وظلالها)، أي في رَوضَاتُ الجُنَّة كما قال \_ سبحانه و تعالى \_: ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ مِئُ بَرُونَ ﴾ أي: يَتنَعَّمُون ويَمْنَؤُون ويَتلذَّذون بنعيم الجَنَّة.

قولُهُ (وتُرْزَقُ) أي في الجنّة (ممّاً تَشْتَهي من نعيمها): فيَهنَؤُون بنعيم الجنّة؛ ففيها ما لا عَيْنٌ رَأْتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خطرَ على قلب بشَر، قال تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَى نَفْسُ مّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُولْ يَعْمَلُونَ ﴾.

## قوله (وتشربُ من تَسْنيمها وَزُلاَها):

يُشيرُ لقولِ الله ﷺ: ﴿وَمِزَاجُهُ مِن تَسَنِيمٍ ﴾، وهي أعلى أشرِبَةِ الجنَّةِ، ولذا كانت خالصةً للمُقرَّبين كما قال ﷺ: ﴿يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾.

#### 

#### 

وإنَّ له م يَوْمَ المَزِيدِ لَمُوْعِدًا زِيَادَةَ زُلْفَى، غَيْرُهُمْ لا يَنَالُكَ وَجُوهُ إِلَى وَجُهِ الإِلَهِ نَوَاظِرُ لَقَدْ طَالَ ما بالدَّمْعِ كَانَ ابْتَلَالُكَا وَجُهِ الإِلَهِ نَوَاظِرُ لَقَدْ طَالَ ما بالدَّمْعِ كَانَ ابْتَلَالُكَا وَجُهُ الْمِلَا الْتَعَالَ مَا الدَّبُ الْمُ اللَّهُ الْمُكَالَ فَيَزْدَادُ مِن ذَاكَ الدَّبُ الدَّبُ الدَّالِ جَمَالُكُا

#### 🗖 الشرح

هذا أعظمُ نعيم لأهلِ الجنَّةِ وأكملُهُ؛ النَّظرُ إلى وجه الله الكريم ـ سبحانه وتعالى ـ، وهي الزِّيادةُ الَّتي جاءت في قوله وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ وَزِيَادَةُ ﴾. قوله (وَإِنَّ لَهُمْ يَومَ المزيد لموعدًا):

المرادُ بيَومِ المزيد: يومُ الجُمُعة، يُكْرِم الله \_ سبحانه وتعالى \_ فيه أهلَ الجنَّة ويُشَرِّ فُهم بالنَّظر إليه، كما صحَّ عن نبيِّنا في الحديثِ أنَّ جبريل يقولُ: «ونَحْنُ نَدْعُوهُ في الآخرَة يَوْمَ المَزيد» (١).

وثبت عن النَّبِيِّ أَيضًا أَنَّه قال: «فَلَيْسُوا هُمْ فِي الجَنَّة بِأَشْوَقَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الجُمْعَة، ليَزْدَادُوا مِنْهُ كَرَامَةً، ولِيَزْدَادُوا نَظَرًا إِلَى وَجْهِهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

أي لهم زيادة كرامة ومَنزِلة فوق النَّعيم والإكرام الَّذي يَمُنُّ الله \_ سبحانه وتعالى ـ عليهم به في الجنَّة؛ ممَّا لا عَينُ رأت، ولا أُذُنُ سمعَت، ولا خطر على قلب بشر؛ فيُكرِمُهم زيادة على ذلك برُؤيته على ذلك برُؤيته على ألنَّه وفي هذا يقول الله عَلَّ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الله عَلَىٰ وَثِيادَة ﴾، وثبت في السُّنَة تفسيرُها بالنَّظر إلى وجهه عَلاً (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبراني في «المعجم الأوسط» (٢٠٨٤)، وقال الألباني: «حسنٌ صحيحٌ» [«صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» (٦٩٤)].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزَّار في «البحر الزَّخَار» (٦٨/١٤) رقم: (٧٥٢٧)، وجوَّد إسناده الحافظ المنذري، وحسَّنه الألباني ـ رحمهم الله ـ، [«صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» (٣٧٦١)].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٨١ ـ ١٨٢).

#### قوله (غَيْرُهُمْ لا يَنَاهُا):

لأنَّ اللهَ ﷺ فَظَلِّ يقول: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ﴾، فأهلُ الإيهان هُم الموعودون برؤيته، ولا ينال هذا الشَّرفَ إلَّا هم.

كما بشَّر النَّبِيُّ أَهلَ الإِيمان فقال لهم: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَر، لا تُضَامُّونَ في رُؤْيَتِه، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لا تُغْلَبُوا على صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمس، وصَلاة قَبْلَ غُرُوبَ الشَّمس، فَافْعَلُوا»(١).

قولُه (وجوهُ): أي وجوه أهلِ الإيهان، (إلى وجْه الإله نَواظر) أي بأبصارِها حقيقةً، كها قال الله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاضِرَّ ۚ ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ فقوله ﴿نَاضِرَةً ﴾: مِن النُّضْرَة، وهي الحُسْنُ والبهاءُ، وقوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ أي بأبصارها.

قال الحسنُ البصري :: «وحُقَّ لها أن تَنضُرَ وهي تَنظُرُ إلى الخالق» (٢). قولُه (لَقدُ طَالَ ما بالدَّمع كانَ ابتلَالُهُا):

أي كم ابتلَّتْ أعينُهُم في الدُّنيا بالدَّمع، ولعلَّ الدَّمعَ هنا مُتعلِّقٌ بها سبَق؛ وهو شوقُ النَّظرِ إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_، فقد ذكر الإمامُ ابنُ القيِّم : أنَّ البكاءَ أنواعٌ؛ ومن جُملتها بكاءُ المحبَّة والشَّوق (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٤٣٤)، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطَّبري في «جامع البيان» (٢٣/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد في هدي خير العباد» (١/ ١٧٧)، وجملةُ الأنواعِ الَّتي ذكرَها : ستَّةُ: «بكاءُ الرَّحة والرَّقَة، والثَّاني: بكاءُ الخوف والخشية، والثَّالث: بكاء المحبَّة والشَّوق، والرَّابع: بكاء الفرح والسُّرور، والخامس: بكاء الجزع من ورود المُؤلِم وعدم احتماله، والسَّادس: بكاء الحزن».

فكم اشتاقت قلوبُهم، وتاقَتْ نُفوسُهم، وطَمعوا غاية الطَّمعِ والرَّجاءِ وأكثروا من دعائهم في الدُّنيا أن يُكرِمَهم ربُّهم بهذا النَّظرِ، مُؤْتَسين بنبيِّهم في الدُّنيا أن يُكرِمَهم وربُّهم بهذا النَّظرِ، مُؤْتَسين بنبيِّهم في دعائه: «وَأَسْأَلُكَ لَذَةَ النَّظرِ إلى وَجْهِكَ، والشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ؛ في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّة، ولا فتْنَة مُضلَّة» (١).

# قُولُهُ (تَجُلَّى هَا الرَّبُّ الرَّحيمُ مسلِّمًا):

التَّجلِّي هو كهال الظُّهور، فالله ﷺ يتجلَّى لتلك الوجوه فتزدادُ كرامةً ورفعةً بالنَّظرِ إلى ربِّها الكريم، وذكر النَّاظم اسمَ (الرَّحِيم) تنبيهًا إلى أنَّ هذه الكرامة العظمى إنَّها نالوها برحمة الله \_ سبحانه وتعالى \_ كها قال تعالى: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾.

وقد ثبت عن رسولِ الله أنَّه قال: «فيَتَجَلَّى اللهُ للمُؤمنين يَضْحَكُ» (٢)، أي يومَ القيامة.

قولُه (مُسَلِّمًا): كما جاء في القرآن الكريم: ﴿سَلَمٌ قَوْلَا مِّن رَّبِ رَّحِيمِ﴾ فالنَّاظم : ضمَّن قولَه: (الرَّبُّ الرَّحيمُ مُسلِّمًا) معنى هذه الآية.

قولُه (فَيزْدَادُ منْ ذَاكَ التَّجَلِّي جَمالُها):

أي يزدادون حسنًا وجمالًا بعد هذا التَّجلِّي والظُّهور، وكلَّما تكرَّر هذا النَّظرُ للهُ للرَّبِّ العظيمِ ازدادَ الحسنُ والجمالُ، كما جاء عن أنس قال: «قال رسولُ الله للرَّبِّ العظيمِ ازدادَ الحسنُ والجمالُ، كما جاء عن أنس قال: «قال رسولُ الله : «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمْعَةِ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ :

<sup>(</sup>١) أخرجه النَّسائي في «المجتبى» (١٣٠٥)، وصحَّحه الألباني في «الكلم الطَّيِّب» (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» (١٩١).

وثيَابِهِمْ، فيَزْدَادُونَ حُسْنًا وجَمَالًا، فيَرْجِعُون إلى أَهْلِيهِمْ وقَد ازْدَادُوا حُسْنًا وجَمَالًا، فيَقُولُونَ: وأَنْتُمْ والله لَقَد فيَقُولُونَ: وأَنْتُمْ والله لَقَد ازْدَدتُّمْ بَعَدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فيَقُولُونَ: وأَنْتُمْ والله لَقَد ازْدَدتُّمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وجَمَالًا» (١٠).

قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية :: «يجوز أن يكون هذا الحديث مُختصَرًا من بقيَّة الأحاديث بأنَّ سببَ الازدياد: رؤيةُ الله تعالى، مع ما اقتَرَن بها»(٢).

وهذا المعنى أيضًا تدلُّ عليه الآيةُ الكريمةُ المُتقدِّمة: ﴿ وُجُوهٌ يَوَمَهِدِ نَاضِرَةٌ ١ اللهِ الآيةُ الكريمةُ المُتقدِّمة: ﴿ وُجُوهُ يَوَمَهِدِ نَاضِرَةً ١ إِلَى رَبِيهَا نَاظِرَةً ﴾.

وجاء في "صحيح مسلم" من حديث صهيب عن النّبيّ قال: "إذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنّة الجَنّة، قال: يقول اللهُ تبارك وتعالى: تريدون شَيْئًا أزيدُكُمْ؟ فيقولون: أَلَمْ تُبَيّض وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنّة، وتُنجّنَا منَ النّار؟ قال: فَيكْشفُ الحَجَابَ، فيا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبّ إليهم من النّظر إلى رَبِّمْ "، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ الْجَبَابَ، فيا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبّ إليهم من النّظرِ إلى رَبِّمْ "، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةَ الْجَبَابَ، فيا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبّ إليهم من النّظرِ إلى رَبِّمْ

#### 

بِمَقْعَد صِدْق حَبَّذَا الجَارُ رَبُّهُمْ ودَارِ خُلُود لِم يَخَافُوا زَوَالْهَا فُوا زَوَالْهَا فُوا زَوَالْهَا فُوا زَوَالْهَا فُوا زَوَالْهَا فُوا كَهُمَ وَلَطَّرِدُ الأَنْهَارُ بَيْنَ خِلَالْهَا فُوا كَهُمُ وَلَطَّرِدُ الأَنْهَارُ بَيْنَ خِلَالْهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» (۲۸۳۳).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲/ ۲۸ ٤).

<sup>(</sup>۳) «صحيح مسلم» (۱۸۱\_ ۱۸۲).

على سُرُر مَوْضُونَة، ثُمَّ فُرْشُهُمْ كَا قَالَ فِيهَا رَبُّنَا وَاصِفًا لَمَا لَكُمْ بَطَائِنُهَا إِسْتَبْرَقُ، كَيْفَ ظَنْكُمْ ظَوَاهِرُهَا ؟! لَا مُنْتَهَى لِجَالِهَا

#### 🗖 الشرح

هذه جملةٌ من أوصافِ الجنَّةِ في ضوءِ ما دلَّتْ عليه النُّصوصُ وجاءت به الأدلَّة:

#### قوله (بمَقعد صدْق):

المراد بالمقعد الصِّدُق الجنَّةُ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ كَا عَنْدَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ﴾، وسُمِّيت الجنَّةُ مَقعَدَ صدق لأنَّها المَقْعدُ الَّذِي يُنالُ فيه كُلُّ شيء حَسَن، وكُلُّ نعيم وهناء وقُرَّة عين، ومن جملته مجاورةُ ربِّ العالمين عَلا \_ كما سيأتي \_، فالأمرُ التَّامُّ يوصَفُ بهذا الوصفِ؛ مثل أن يُقال: المحبَّةُ الصَّادقةُ، والمودَّةُ الصَّادقةُ، وهكذا.

## قوله (حَبَّذَا الجَارُ رَبُّهُمْ):

ومِن ذلك ما ورد في دعاءِ امرأة فرعون ﴿ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ قال العلماءُ: إنَّما اختارَتْ فِي دُعائها الجارَ قبلَ الدَّارِ (١).

#### قوله (ودَار خُلود):

فَمِن إكرام الله \_ سبحانه وتعالى \_ لأهل الجنَّةِ أَن جَعلَهم خالدين فيها أبدَ الآباد، ونعيمُ الجنَّة لا يَحُولُ ولا يزولُ، ولا ينقطع ولا يفنى.

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٢٦/١٤).

#### قوله (لَمْ يَخَافُوا زَوَالهَا):

بخلافِ النَّعيمِ الَّذي يَظفَرُ به الإنسانُ في الدُّنيا فإنَّه عن قريبٍ سيَنقَطِع ويزولُ كها تقدَّم.

## قوله (فَواكهُهَا مَّا تَلذُّ عُيُونُهم):

ففي الجنَّة من الفواكه والطَّعامِ ما لذَّ وطاب؛ ومن جمال فواكه الجنَّة وحُسنها أنَّ الأعيُنَ تلذُّ فيها قبلَ البُطون، كما قال الله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَفِيهَا مَا لَشَّ تَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعَيْنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

## قوله (وَتَطَّردُ الأنهَارُ بَيْنَ خلالها):

أي تجري الأنهارُ من خلال هذه الجنَّة؛ كما قال تعالى: ﴿ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْمَانُ ﴾، في غير ما آية.

## قوله (على سُرُر مَوْضُونَة):

أي يتَكئون ويَجلسُون على سُرر مَوضونة؛ ومعنى (مَوْضُونَة) أي: مَنْسوجة بالذَّهبِ والجَوهر، وهَذا غايةٌ في الحسن والجَمالِ والتَّمام؛ كما قال تعالى: ﴿عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةِ ۞ مُّتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ ﴾.

قولُه (ثُمَّ فُرْشُهُمْ): وكذلك الفرش الَّتي يجلسون عليها: (بَطَائنُهَا إِسْتَبْرَقُ) والإستبرقُ: هو ما غَلُظ من الدِّيباج؛ كما في قوله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ۞﴾.

# قولُه (كَيفَ ظَنُّكُمْ ظَواهرُها؟!):

إذا كانت البطائنُ من إستبرقِ الَّتي هي في غايةِ الحسنِ والجمالِ، فكيف

#### ظنُّكم بظواهرها؟

وهذا المعنى الَّذي انتَظَمَه هذا البيتُ وردَ عن جماعة من الصَّحابة منهم ابنُ مسعود وأبو هريرة، حيث قالا عند هذه الآية: «قد أُخْبرتُم بالبطائن، فكيف لو أُخبرتُمْ بالظَّواهر؟»(١).

## قوله (لا مُنْتَهَى لِحَمَاها):

أي: جمال الظُّواهر لا مُنتَهى لهُ، وقد قيل لسعيد بن جُبَيْر: هذه البطائنُ من إستبرق، فم الظُّواهر؟ فقال: «هذا ممَّا قال اللهُ عَلَّى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن وَرَ فَرَةِ أُعَينِ ﴿ اللَّهِ ا

وثَبَت فِي الحديث عن النَّبِيِّ قال: «قَالَ اللهُ عَلَى: أَعْدُدتُّ لعبَادي الصَّالِينَ: ما لا عَينٌ رَأْتْ، ولا أُذُنُ سَمعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلب بَشَر »(٣).

#### ₩ قال

وإِنْ تَكُن الأُخْرَى فَوَيْلٌ وحَسْرَةٌ ونَارُ جَحيم مَا أَشَدَّ نَكَالَهَا! أَمَانيُّهُمْ فيهَا الْهَلَاكُ، ومَا لَهُم خُرُوجٌ ولا مَوْتٌ، كَمَا لا فَنَا لَهَا

لَهُ مُ تَحْتَهُمْ منْهَا مَهَادٌ، وفَوْقَهُمْ غَواش، ومنْ يَحْمُوم سَاءَ ظلَالْهُا طَعَامُهُمُ الغسْلينُ فيهَا، وإنْ سُقُوا حَميًا بِه الأَمْعَاءُ كَانَ انْحلالْهُا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبري في «جامع البيان» (٢٢/ ٢٤٣)، وانظر: «معالم التَّنزيل» للبغوي (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) المصدران السَّابقان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٨٢٤).

#### □ الشرح

هذا معطوفٌ على ما سبق، فبعد أن ذكر القسم الأوَّل في قوله (فإنْ تَكُ مِنْ أَهلِ السَّعادة) ثمَّ ذكر حالهم وما أعدَّ اللهُ \_ سَبحانه وتعالى \_ لهم من النَّعيم والسَّعادة؛ أردف ذلك بذكر القسم الآخر فقال: (وإنْ تَكُنِ الأُخْرى) وهم أهل الشَّقاوة والخسارة، (فَوَيْلُ وَحَسْرَةٌ) والويل: هو الهلاك، وقيل: الخزي، وقيل: العذابُ، وقيل: واد في جهنَم.

وقد جاءت هذه اللَّفظةُ (وَيْل) في الوعيد للمُكذِّبين والمُعرِضين في مَواطِنَ عديدة في القرآن؛ منها: ﴿فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللمُكَذِّبِينَ ﴾، وقوله ﷺ: ﴿وَيْلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾، وقوله ﷺ: ﴿وَيْلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾، وقوله ﷺ: ﴿وَيْلُ لِلسَّالِ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾.

#### قولُه (وحَسْرَةٌ):

أي ندامةٌ وأسنف؛ في وقت لا تنفع فيه النَّدامةُ.

وجاءت تسميةُ يومِ القيامَة بيَومِ الحَسرَة في قوله ﷺ: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ فِي قوله ﷺ: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرُونَ وَتَتَقَطَّعُ أَفْتُدَتُهُم أَسْفًا وندامةً على ما قدَّموا في الدُّنيا، ولكن لا يفيدهم ذلك ولا يَنفَعُهم.

قولُه (وَنَارُ جَحِيمٍ مَا أَشدَّ نَكَالهَا): النَّكَال هو العقوبةُ، أي: ما أشدَّ العقوبةَ الَّتِي أُعدَّتْ لأهلِ الشَّقاوة في النَّار، وأورد : بعضَ الأمثلة لهذا النَّكَال فقال: (لَهُمْ تَحْتَهُمْ مِنْهَا مِهَادٌ وَفَوْقَهُمْ غَوَاش):

يشيرُ إلى قول الله عَلَى في سورة الأعراف: ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِّ وَكَذَلِكَ نَجَوَيْ وَمِهَادٌ ﴾ أي: فرَاشُ،

فالفراش الَّذي يَفتَرِشُونَه من جَهنَّم، وقولُه رَجَك: ﴿وَمِن فَوَقِهِمْ غَوَاشِ﴾ أي: لِحَافُ، فلحافُهم وغطَاؤُهم من جهنَّم.

## قوله (وَمنْ يَحْمُوم سَاءَ ظلَالْهَا):

يشير إلى ما دلَّ عليه قولُ الله ﷺ في سورة الواقعة: ﴿وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## قوله (طَعَامُهُم الغسلين):

كما قال اللهُ \_ سبحانه ووتعالى \_: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ۞ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ﴾ والغسلين: هو صَديدُ أهلِ النَّار الخارجُ من جُروحِهم وقُروحهم.

## قوله (وإنْ سُقُوا حَميهًا به الأمْعَاءُ كَانَ انْحلَالْها)

أي تتقطَّعُ أمعاؤُهم بشُربِهم لهذا الماء شديدِ الحرارةِ، كما قال تعالى: ﴿وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾.

ثمَّ ختم : بذكر حال الكفَّارِ أهلِ النَّارِ فيها، حيث ذكر أمورًا أربعةً: الأُوَّل: (أَمَانيُّهُمْ فيهَا الْهَلاكُ)

فَأَكِبُرُ أُمنيةِ لأَهْلِ النَّارِ وَهُم يُقاسُونَ فَيَهَا أَشَدَّ الْعَذَابِ أَن يُهلِكُهُم اللهُ ﷺ كَمَا قَال ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ وَنَادَوْا يَكُلُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ﴾، وقوله: ﴿ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ﴾.

## الثَّاني: (ومَا لهُمْ خُرُوجٌ)

أي ليس لهم خروجٌ منها، كما قال الله \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾.

#### الثَّالث: (وَلَا مَوْتٌ)

كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّوُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا آخْرِجْنَا نَعْمَلُ مَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَيَهُ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾.

## الرَّابع: (لا فَنَا هَا)

فنارُ الكفَّارِ لا تفنى، بل هي باقيةٌ أبدَ الآبادِ، وهُم مُحُلَّدُون في العَذابِ كما جاء في غير آية من القرآن: ﴿خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا﴾.

#### 

#### 

عَكَّيْنِ ـ قُلْ للنَّفْسِ لَيْسَ سَوَاهُمَا للتَّفْسِ لَيْسَ سَوَاهُمَا للتَّكْسَبُ أَوْ فَلْتَكْتَسِبْ مَا بَدَا لَهَا فَطُوبَى لِنَفْسٍ جَوَّزَتْ وَتَخَفَّفَتْ فَتَنْجُو كَفَافًا لاَ عَلَيْها ولا لَهَا فَطُوبَى لِنَفْسٍ جَوَّزَتْ وَتَخَفَّفَتْ

#### 🗖 الشرح

لَّا ذكر النَّاظم : ما أعدَّهُ اللهُ عَلَى لأهلِ السَّعادةِ من نَعيمِ الجنَّةِ، وما أعدَّهُ لأهلِ الشَّقاوة من عذاب النَّار، خَتَم بهذه الموعظة العظيمة فقال:

## (مَحَلَّيْن قُلْ للنَّفْس لَيْسَ سَوَاهُمَا):

أي فقل أيُّما النَّاصِحُ لنفسه، إنَّ الدَّارَ الآخرة لابدَّ من الانتقال والارتحال، وليس فيها إلَّا محلَّان: إمَّا الجنَّة أو النَّار؛ كما قال تعالى: ﴿فَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴾، وليس هناك محلُّ ثالثُ.

## قوله (لتكسب أو فَلْتكتسب ما بَدَا لَها):

فإنَّ الله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكۡ سَبَتْ ﴾ فها عَملَتْهُ من خير ستنالُ ثوابَه وأجرَهُ، وما عَملتْهُ من شرِّ سيكون عليها عقابُه ووزرُه، فإنَّه يوم المجازاة على الأعمال، كما قال تعالى: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَنَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجَزِى الَّذِينَ أَسَنَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجَزِى الَّذِينَ أَصَنُواْ بِالْحَمالَ، كما قال تعالى: ﴿ لِيجَزِى الَّذِينَ أَسَنَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجَزِى اللَّذِينَ أَصَنُواْ بِاللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمالُوا وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وإذا عَرَفَ العبدُ هذه الحقائقَ وما سبق من ترغيب وترهيب، ورجاء وخوف، ورغبة ورهبة؛ وجبَ عليه أن يَتنبَّهُ وأن يَتذكَّر مصيرَه ومآله يوم القيامة، فما ثمَّتَ إلَّا جنَّةُ أو نارٌ، وإنَّ الجنَّةُ لها أعمالُ، والنَّار لها أعمالُ، فمن عَملَ بأعمال أهلِ الجنَّةِ الصَّالحة فاز بثوابها وأجرها، وإن اكتسبَ السَّيئاتِ والمعاصي نالَ عقوبَتها ووزرَها ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِي كُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بهِ عَهِ.

ثمَّ ختَمَ النَّاظِمُ بتأكيدِ المعنى الَّذي صدَّرَ به هذه القصيدةَ فقال: (فَطُوبَى لنَفْسَ):

أي حالٌ ومآلٌ طيِّبٌ كريمٌ في جنَّات الرِّضوان كما قال الله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسۡنُ مَآبٍ ﴾.

#### قوله (جَوَّزَتْ وَتَخَفَّفَتْ):

أي تَنبَّهتْ لحال الدُّنيا وزُخرِفها الزَّائلِ الفاني فتـ (جَوَّزت): والتَّجَوُّز هو التَّحَفيفُ، فتخفيفُ، فتخفيفُ، فتخفيفُ، فتخفيفُ، فتخفيفُ، مَن الدُّنيا ولم تَنهَمِكْ في مُتَعِها وزُخرُ فِها، بل كان أكبرُ هَمِّها الدَّارَ الآخرة، وطلبَ ما عند الله ﷺ.

#### قوله (فَتَنْجُو كَفَافًا لا عليها ولا لها):

يُقال كَفَافًا، أي: سواء بسواء، فلا يوجدُ مُوجِبٌ للعقاب، ولا يوجدُ مُوجِبٌ للعقاب، ولا يوجدُ مُوجبٌ للثَّواب فيها يَتعَلَّقُ بأمور الدُّنيا.

ومماً يُعينُ على فهم هذا المَعنى الَّذي ذكرَهُ النَّاظِم : ما أخرجَهُ التِّرمذي في «جامعه» من حديث أمِّ المؤمنين عائشة : أنَّ رجلًا قعدَ بين يَدَيِ النَّبِيِّ فقال: يا رسولَ الله إنَّ لي مَملُوكين يُكذَّبُونَني ويَخُونُونَني ويعصونَني وأشتُمُهم وأضربُهم، فكيف أنا منهم؟ فقال النَّبيُّ : «يُحْسَبُ ما خَانُوكَ وعَصَوْكَ وعَصَوْكَ وكَانَ بَقُابُكَ إِيَّاهُم بقَدْر ذُنُوبِهم كَانَ كَفَافًا لا لَكَ وكذَّبُوكَ، وعقابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وإنْ كَانَ عقابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وإنْ كَانَ عقابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وإنْ كَانَ عقابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وإنْ كَانَ عقابُكَ إِيَّاهُمْ فُوقَ ذُنُوبِهمْ الْقَضْلُ»، قال: فتنحَى الرَّجلُ فجعلَ يبكي ويتف فقال رسولُ الله : «أَمَا تَقْرَأُ كَتَابَ الله ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطُ لِيَوْمِ ٱلْقَيْمَةِ فَلَا لَهُ اللهُ مَا أَجِدُ لِي وهم شيئًا خيرًا من فَلَارَقتِهم، أَشْهدكَ أَنَّهم أحرارٌ كلَّهُم (١٠).

<sup>(</sup>١) «جامع التّرمذي» (٣١٦٥)، وصحَّحه الألباني في «صحيح التّرغيب والتّرهيب» (٢٢٩٠).

فلْيُراجِعِ المرءُ نفسَه في كلِّ ما يتعامل به مع النَّاس؛ فإنْ كان يمضي فيه بالتَّجوُّز والتَّخفُّف فالأمر كَفافٌ لا له ولا عليه، وإلَّا فلْيكُنْ في غاية اليقظة لِئَلَّا يُحمِّل نفسَه من مَظالمِ العباد ما يكون ندامةً يومَ القيامة، وأن يُذكِّر نفسَهُ دائمًا بالوقوف بين يدي الله وبالحساب، وأنَّ الموازين تُنصَبُ يومَ القيامة، وتُؤدَّى الحقوقُ لأصحابها، فيبَعَثهُ ذلك على أخذ الحيطة والحذر، ومع ذلك يسأل ربَّه \_ سبحانه وتعالى \_ دائمًا النَّجاةَ والمعونة والتَّوفيقَ والسَّداد؛ فإنَّ الأمرَ بيده وحدَه لا شريكَ له.

وأسأل الله أن يوفّقنا أجمعين لما يُحبُّه ويرضاه من سديد القول وصالح العمل؛ إنّه سميعٌ قريبٌ، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا مُحمَّد وآله وصحبه.

